المَيْدَانُ : الْعَقِيدَةُ وَالْفِكُرُ الْمَعْطَعُ : الْأُوَّلُ الْوِخْدَةُ ۞ : الْعَقِيدَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ وَأَثْرُهَا عَلَى الْفَرْدِ وَالْمُجْتَمَع

🖑 اِسْتَنْبِطْ مِنْ تَعْرِيفِ العَقِيدَةِ أَقْسَامَ التَّوْدِيدِ ، وَأُصُولَ العَقِيدَةِ الإِسْلَامِيَّةِ

- 🛈. أقسام التوحيد هي :
- ١/. تَودِيدُ الرُبوبِية : هو إفراد اللَّه تعالى بِأَفْعَالِهِ كالْفَلَقُ والْمُلَكُ والتَّدبِيرِ وتَفصيلُ ذلك فيما يلي :
- ٢/. تَودِيدُ الأُلُوهِية : ( توحيد العِبادَة ) : هو إفراد اللَّه بأفعال العباد بأن تكون جميع أفعال العبد خالصة لِلَّه
- ٣/. تَودِيدُ الأَسماءِ و الصِّفات : هو إفراد اللَّه بما سَمَّى ووَصَفَ به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله ﷺ على وجه الحقيقة

من غير تحريف، ولا تعطيل، ومن غير تكييف، ولا تمثيل

②. أصول العقيدة الإسلامية هي : أركان الإيمان الستة

| الوحْدَةُ ② : وَسَائِلُ القُرْآنِ الكَرِيمِ فِي تَثْبِيتِ الْعَقِيدَةِ الإِسْلَامِيَّةِ | الْهَقْطُعُ ؛ الْأُوَّلُ | الْمَيْدَانُ : القُرآن الكَرِيمُ وَ الْمَدِيثُ الشَّرِيفُ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|

🖰 فِي جَدْوَلِ عَالِمْ كُلَّ سَبَبٍ مِنْ أَسْبَابِ الانْحِرَافِ عَنِ العَقِيدَةِ بِالوَسِيلَةِ المُنَاسِبَةِ لِذَلِكَ ، مَعَ بَيَانِ الأَثْرِ العَقَدِيِّ المُتَحَقِّق عَلَى الفَرْدِ وَ المُجْتَمَع

| أثر العقيدة على حياة الفرد و المجتمع                                          | الأسلوب الهناسب لتثبيت العقيدة                         | أسباب الانحراف عن العقيدة                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| تَعَرُّفُ الإِنسَانِ عَلَى ذَاتِهِ وَ مَصِيرِهِ                               | التَّذْكِيرُ بِمُرَاقَبَةِ اللَّهِ تَعَالَى لِغَلْقِهِ |                                                                                              |
| الاسْتِقَامَةُ وَ البُّعْدُ عَنِ الانْحِرَافِ وَ الجَرِيمَةِ                  | مُنَا قَشَةُ الانْحِرَا فَاتِ                          | ①. الجَمْلُ بِأُصُولِ العَقِيدَةِ وَ مَعَانِيمَا                                             |
| الطُّمَأْنِينَةُ وَ الاسْتِقْرَارُ النَّفْسِيُّ                               | إِثَارَةُ العَقْلِ وَ الوِجْدَانِ                      |                                                                                              |
| الصَّلَامُ وَ الإِصْلَامُ + الْأُخُوَّةُ وَ التَّضَامُنُ + تَحَقَّقُ الأَمْنِ | رَسْمُ الصُّورِ المُحَبَّبَةُ لِلْمُؤْمِنِينَ          |                                                                                              |
| الاسْتِقَامَةُ وَ البُعْدُ عَنِ الانْحِرَافِ وَ الْجَرِيمَةِ                  | مُنَا قَشَةُ الانْحِرَا فَاتِ                          |                                                                                              |
| تَعَرُّفُ الإِنْسَانِ عَلَى ذَاتِهِ وَ مَصِيرِهِ                              | إِثَارَةُ العَقْلِ وَ الوِجْدَانِ                      | ②. التَّقْلِيدُ الأَعْمَى لِلْمَوْرُوثَاتِ                                                   |
| الطُّهَأْنِينَةُ وَ الاسْتِقْرَارُ النَّفْسِيُّ                               |                                                        |                                                                                              |
| الاسْتِقَامَةُ وَ البُعْدُ عَنِ الانْحِرَافِ وَ الْجَرِيمَةِ                  | مُنَاقَشَةُ الانْحِرَافَاتِ                            |                                                                                              |
| تَعَرُّفُ الْإِنْسَانِ عَلَى ذَاتِهِ وَ مَصِيرِهِ                             | إِثَارَةُ العَقْلِ وَ الوِجْدَانِ                      | ③. التَّعَصُّبُ وَ الغُلُوُّ فِي الدِّينِ                                                    |
| الطُّمَّأْنِينَةُ وَ الاسْتِقْرَارُ النَّفْسِيُّ                              |                                                        | ,                                                                                            |
| تَعَرُّفُ الإِنْسَانِ عَلَى ذَاتِهِ وَ مَصِيرِهِ                              | التَّذْكِيرُ بِمُرَاقَبَةِ اللَّهِ تَعَالَى لِخَلْقِهِ |                                                                                              |
| تَعَرُّفُ الإِنْسَانِ عَلَى ذَاتِهِ وَ مَصِيرِهِ                              | إِثَارَةُ العَقْلِ وَ الوِجْدَانِ                      | <ul> <li>﴿ الْغَفْلَةُ عَنْ تَدَبُّرِ الْآيَاتِ الْكَوْنِيَّةِ وَ الْقُرْآنِيَّةِ</li> </ul> |
| الطُّمَأْنِينَةُ وَ الاسْتِقْرَارُ النَّفْسِيُّ                               |                                                        |                                                                                              |
| الاسْتِقَامَةُ وَ البُعْدُ عَنِ الانْحِرَافِ وَ الجَرِيمَةِ                   | رَسْمُ صُورِ الكَافِرِينَ المُنَفِّرَةِ                | <ul> <li>الانْغِمَاسُ فِي الْمَلَذَّاتِ وَ الشَّمَوَاتِ</li> </ul>                           |

# الْمَيْدَانُ : الْعَقِيدِةُ وَ الْغِيْدُ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّالِي الللَّا اللَّهُ اللللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

# ١/. هَا الْفَرْقُ بِيْنَ رِسَالَةِ الإِسْلاَمِ وَ الرِّسَالاَتِ الْأُخْرَى ؟

| الرسالات السابقة                         | الرسالة الخاتمة                                         | ەن حىث :   |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------|
| خاطبت أقواها معينين                      | عَامَّةٌ تُفَاطِبُ جَوِيعَ النَّاسِ                     | الهُفَاطَب |
| غير شاملة                                | جَامِعَةٌ لِثَمَرَاتِ وَمَحَاسِنِ الرِّسَالاَتِ         | الشمولية   |
| زائلة فهي مَرْهُونَةٍ بِزَمَنٍ مُعَيَّنٍ | <u></u> فَالِدَةٌ غَيْرَ مَرْهُونَةٍ بِزَمَنٍ مُعَيَّنٍ | الزون      |
| غير معفوظة فقد عرفت وبدلت وغيرت          | مَ <sup>دْفُ</sup> وظَةٌ تَكَفَّلَ اللَّهُ بِحِفْظِمَا  | المفظ      |

٢/. إِرْبِطْ بَيْنَ عَقَائِدِ أَهْلِ الكِتَابِ الْهُمَرَّفَةِ وَ وَسَائِلِ تَثْبِيتِ الْعَقِيدَةِ الإِسْلَامِيَّةِ الصَّدِيحَةِ

| عقائد أهل الكتاب المحرفة الباطلة :                                                     | وَسَائِـلِ تَثْبِيتِ الْمَقِيدَةِ                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| من خلال هذه الوسيلة نستطيع فهم الدليل والحجة و البرهان العقلي على بطلان كثير من عقائد  | ①. إِثَـارَةُ الْعَـقْـلِ وَ الْـوِجْـدَانِ :                               |
| أهل الكتاب ؛ كعقيدة التثليث والتوسط عند النصارى مثلا ، وعقيدة اليمود في الإله وأنبيائه |                                                                             |
| من خلال هذه الوسيلة يمكن إبطال عقائد أهل الكتاب بوصف الله ﷺ بصفات الكمال والجلال       | <ul> <li>التَّذْكِيرُ بِمُرَاقَبَةِ اللَّهِ تَعَالَى لِذَلْقِهِ:</li> </ul> |
| عن طريق الترغيب في الإيمان وتحبيبه إلى القلوب ، وتنزيه أنبياء الله عن افتراءاتهم       | <ul> <li>آ. رَسْمُ الصُّورِ المُحَبَّبَةُ لِلْمُؤْمِنِينَ:</li> </ul>       |
| عن طريق التنفير من الكفر وتبغيضه إلى القلوب                                            | <ul> <li>﴿ وَسُمُ عُـورِ الْكَافِرِينَ الْمُنَفِّرَةِ:</li> </ul>           |
| كأسلوب لإقامة الحجة على بطلان عقائد أهل الكتاب                                         | <ul> <li>أه نَـ اقَـ شَـ ةُ الانْحِـ رَافَـاتِ:</li> </ul>                  |

# الهَيْدَانُ الغُرآنُ الكّرِيمُ وَ الحَدِيثُ الشَّرِيفُ الهَيْدِيثِ اللَّوَّلُ اللَّهِمْدَةُ ۞ : العَفْلُ فِي الغُرآنِ الكّربِم

æ. اِسْتَنْبِطْ وَسَائِلَ تَثْبِيتِ العَقِيدَةِ الإِسْلاَمِيَّةِ مِنْ سَنَدَاتِ هَذِهِ الوِحْدَةِ ؛ مُبَيِّنًا سَبَبَ الإِنْحَرَافِ عَنْهَا

| ◊﴿ الْبَقَرَة : ١٦٤ ۗ ﴾ : إِثَارَةُ الْعَقْلِ وَالْوِجْدَانِ                          | ﴿ الإِسْرَاءْ: ٧٠ ﴾ : إِثَارَةُ العَقْلِ وَالوِجْدَانِ                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| ◊﴿ البَقَرَة : ١٧٠ ﴾ : مُنَاقَشَةُ الانْحِرَافَاتِ + إِثَارَةُ العَقْلِ وَالوِجْدَانِ | ﴿ الكَمْف : ١٥ ﴾ : مُنَاقَشَةُ الانْحِرَافَاتِ                                  |
| ﴿ الْجَاثِيَة : ٢٤ ﴾ : مُناقَشَةُ الانْحِرَافَاتِ                                     | ﴿ يُونُسْ : ٦٦ ﴾ : مُناقَشَةُ الانْحِرافَاتِ + إِثَارَةُ العَقْلِ وَالوِجْدَانِ |
| ﴿ الإِسْرَاءْ : ٨٥ ﴾ : مُنَاقَشَةُ الانْهِرَافَاتِ                                    | ﴿ النَّحْل: ١٠ – ١١ ﴾ ؛ إِثَارَةُ العَقْلِ وَالوِجْدَانِ                        |

المَيْدانُ: الَّفِ قُـهُ وَ أُمُولُـهُ المَّوْلِ الْأُوَّلُ الْوَدْدَةُ 🗗 : مَقَامِدُ الشَّرِيعَةِ الإِسْلاَمِيَّةِ

اِسْتَنْبِطْ مِنْ الآیَاتِ : (۱۵۱ – ۱۵۲) مِنْ الأَنْعَامِ ، وَ : ( ۲۸ – ۲۸ ) مِنْ الفُرْقَانِ مَقَاصِدَ الشَّرِیعَةِ مُصَنِّفًا وَمُرَتِّبًا إِیَّاهَا حَسْبَ أَوْلَوِیَّتِهَا صَّ الْآیَاتِ : (۱۵۱ – ۱۵۲) مِنْ سُورَةِ الأَنْعَامِ ، وَ : (۲۰ – ۲۸ ) مِنْ الفُرْقَانِ صَالِّ الْقُرْقَانِ الْقُرْقَانِ مَا الْعَرْقَانِ الْفُرْقَانِ مَا الْعَرْقَانِ مَا الْعَرْقَانِ مَا الْعَرْقَانِ مَالْعَرْقَانِ مَا الْعَرْقَانِ الْعَرْقَانِ مَا الْعَلْمَ الْعَرْقَانِ مَا الْعَرْقَانِ مَا الْعَرْقَانِ مَا الْعَرْقَانِ مَا الْعَرْقَانِ مَنْ الْعَانِ مَا الْعَرْقَانِ مَا الْعَرْقَانِ مَا الْعَرْقَانِ مَا الْعَرْقَانِ مَا الْعَانِ مَا الْعُنْعَامِ مَا الْعَلَامِ الْعَالَاقُ الْعَانِ مَا الْعَلْمَانِ مَا الْعَلْمَ عَالْمَالَ الْعَالَاقُ الْعَلْمَ عَلَى مَا الْعَلْمَ الْعَلْمَ عَلَى الْعَلْمِ الْعَلْمَ عَلَى الْعَلْمَ الْعَلْمُ الْعَلْمَ عَلَى الْعَلْمَ الْعَلْمَ عَلَى الْعَلْمَ عَلَى الْعَلْمَ عَلَى الْعَالَةِ عَلَى الْعَلْمَ الْعَلْمَ عَلَى الْعَلْمَ عَلَى الْعَلْمَ عَلَى الْعَلْمَ عَلَى الْعُلْمَ الْعَلْمَ عَلَى الْعَلْمَ عَلَى الْعَلْمَ عَلَى الْعَلْمَ عَلَى الْعَلْمُ الْعَلْمَ عَلَى الْعَلْمَ عَلَى الْعَلْمَ عَلَى الْعَلْمَ عَلَى الْعَلْمُ الْعَلْمَ عَالْمَالِمُ الْعَلْمُ الْعَلْمَ عَلَى الْعَلْمَ الْعَلْمُ الْعَلْمَ عَلَى الْعَلْمَ الْعَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ عَلَى الْعَلْمُ الْعَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ عَلَى الْعَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ عَلَى الْعَلْمُ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ عَلَى الْعَلْمُ الْعَلْمَ عَلَى الْعَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ عَلَى الْعَلْمَ

- فِي الاَّينَينِ الكَرِيهَتَيْنِ أَعْلاَهُ إِشَارَةٌ إِلَى قِسْمٍ مِنْ أَقْسَامٍ هَقَاصِدِ الشُّرِيعَةِ الإسْلاَمِيَّةِ وَهُوَ الهَقْصَدُ الضُّرُورِيُّ
- وَتَنْدَرِجُ تَحْتَهُ الكُلِّيَاتُ الْخَهْسُ مُرَتَّبَةُ حَسْبَ أَهَمِّيَّتِهَا كَالآتِي : دِفْظُ : الدِّينِ وَ النَّفْسِ وَ العَقْلِ وَ النَّسْلِ وَ المَالِ
  - ١/. الدِّينُ: قَالَ تَعَالَى: ﴿ أَلَّا ثُشْرِكُواْ بِهِ عَسَيْعًا ١٠٠ ﴾ ، ١/. النَّفْسُ: قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلا تَقَنُّلُواْ أَوْلَدَكُم، وَلا تَقَنْلُواْ النَّفْسَ ١٠٠ ال
- ٣/. العَقْلُ: قَالَ تَمَالَى: ﴿ لَعَلَكُمْ نَعْقِلُونَ ۞ ﴾ ، النسل: قَالَ تَمَالَى: ﴿ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَحِشَ ۞ ﴾ ، ٥/. المَالُ: قَالَ تَمَالَى: ﴿ وَلَا نَقُرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ ۞ ﴾

- فِي الْآياتِ أَعْلاَهُ أَرْبَعَةُ مَقَاصِدَ لِلْشَّرِيعَةِ الإِسْلاَمِيَّة وَهِيَ حِفْظُ : ١/، الدِّينِ ، ٢/، النَّفسِ ، ٣/، النَّسلِ ( ضَرُورِيَّةٌ )، ٤/. المَالِ
  - ٥ . حَافَظَ الإسْلاَمُ عَلَى الْهَقَاصِدِ الْهُشَارِ إِلَيْهَا ؛ وذلك بأنه سُبْحَانَهُ :
  - أوْجَبَ الصَّلَاقَ لحفظ الدّين: ﴿ سُجَّدًا وَقِيكُمَّا ﴾، وَحَرَّمَ الشرك: ﴿ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا ـ اخَرَ ﴾
    - وأوْجَبَ النَّفَقَةَ لحفظ النَّفس : ﴿ أَنفَقُوا ﴾ ، وَحَرَّمَ القتل : ﴿ وَلاَ يَقْتُلُونَ النَّفْسَ ﴾ .
      - وأوْجَبَ الزِّوَاجَ لحفظ النسل ، وَحَرَّمَ الزِّنَى : ﴿ وَلا يَرْنُونَ ﴾
  - وأوْجَبَ التَّوسُّطَ في الإنْفاق لحفظ الهال تَحْسِينًا : ﴿ قَرَامًا ﴾ ، وَحَرَّمَ الإسْراف والبُخل تَحْسِينًا : ﴿ لَمْ يُسْرِفُواْ وَلَمْ يُقْتِرُواْ ﴾

## ١/. بِيِّنْ الفَرْقَ بِيْنَ أَنْوَاعِ العُقُوبِاتِ الثَّلَاثِ

| عُقُوبَةُ التَّعْزِيرِ                                                   | عُقُوبَةُ القِصَاصِ                                                              | عُقُوبَةُ الْمَدِّ                                    | وِنْ مَيْثُ :                           |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| قَدْ يَكُونُ لِلَّهِ وَقَدْ يَكُونً لِلْعَبْدِ                           | حَقُّ لِلْعَبْدِ                                                                 | حَقٌّ لِلَّهِ (الْحَقُّ الْعَامُّ)                    | صَاحِبُ الْمَقِّ                        |
| يُراعَى فِيهَا الْأَصْلَم                                                | يَجُوزُ لِلْمَجْنِي عَلَيْهِ أَوْ لِوَرَثَةِ الدَّم                              | لاَ يَجُوزُ إِذَا بَلَغَتِ السُّلْطَانَ               | إِمْكَانِيَّةُ الْمَفْوِ عَنِ الْجَانِي |
| كُلُّ جَرِيهَةٍ لاَ حَدَّ فِيهَا وَلاَ قِصَاص                            | القَتْلُ وَ الْجُرْمُ الْعَمْدِيَّيْنِ                                           | جَرَائِمٌ مُحَدَّدَةٌ ( أُنْظُرِ جَدْوَلَ الدَّرْسِ ) | الاذْتِصَاصُ                            |
| يِاجْتِ <mark>مَادِ القَا</mark> ضِي<br>لأَنَّها غير مُقَدَّرَةٌ شَرْعًا | مُقَدَّرَةٌ شَرْعًا يُخَيَّرُ فيما بَيْنَ<br>القِصَاصِ وَ الدِّيَّةِ وَ العَفْوِ | لاَ يَجُوزُ لأَنَّها َ هُقَدَّرَةٌ شَرْعًا            | التَّغْيِيرُ وَ التَّبْدِيلُ فِيمَا     |

#### ٢/. قَـارِنْ بَيْنَ قَانُونِ العُقُوبَاتِ فِي شَرِيعَـةِ الإِسْلَمِ وَ الشُّرَائِـعِ السَّمَاوِيَّةِ السَّابِقَةِ

| <ul> <li>④.الـرَّدْهَــةُ فِي العُقُوبَــةِ</li> </ul> | 3.العَدَالَةُ فِي العُقُوبَةِ | <ul> <li>المُسَاوَاةُ فِي العُقُوبَـةِ</li> </ul> | <ul> <li>①. شَرْعِيَّةُ الْمُقُوبَةِ</li> </ul> | في الإسلام:          |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|
| <ul> <li>الشدة فِي العُقُوبَةِ</li> </ul>              | 3.الظلم فِي العُقُوبَةِ       | ②. التمييز في العقوبة                             | 🕕. تشريعات وضعية                                | في الشرائع السابقة : |

# الْمَيْداَنُ : القُرآنُ الكَرِيمُ وَ الْمَدِيثُ الشَّرِيفُ ۖ الْمُقْطَعُ : الْأُوَّلُ ۗ الْوَحْدَةُ ۞ : المُسَاوَاة أَمَامَ أَحْكَامِ الشَّرِيعَةِ الإِسْلَامِيَّةِ فِي الْعُقُوبَاتِ

#### ١/. بِيِّنْ مَهْنَى عِبَارَةُ الْمَقِّ الْعَامِّ ؛ مُبِيِّنًا الفَرْقَ بِيْنَهُ وَبِيْنَ الْمَقِّ الشَّفْصِيِّ

- ① عبارة المَقُ العَامُ: مصطلح قانوني يعني حق المجتمع (مبدأ النظام ، والآداب العامة )؛ والذي لا يجوز التماون في الحفاظ عليه وليس لأحد مهما كانت سلطته أن يتنازل عنه ؛ ومن أمثلته في الشريعة الإسلامية : الدُدود ، فلا يملك رئيس الدولة تعطيلها ، كحد السرقة وحد الزنا لأنها تجب حقاً لله تعالى ، أما الحق الشخصي : فهو الحق الفردي ؛ كحق طلب القصاص أو العفو عن الجاني مطلقا أو ببدل أو الحق في تعزير المعتديولو بلغ السلطان ، والحدود قبل بلوغها السلطان ، ومتى بلغته تحول الحق الخاص إلى عام
  - ②. المقصد المحفوظ في حديث المخزومية هو : مقصد ضروري وهو حفظ المال

# الـمَـيْـداَنُ؛ القُرآنُ الكَرِيمُ وَ المَدِيثُ الـشَّرِيـفُ الْمَالُّولُ الْمَقْلُ الْمُقْدُ السَّمَّةُ النَّفْسِيَّةُ وَ الْجِسْمِيَّةُ فِي القُرْآنِ الكَرِيمِ

## ١/. كَيْفَ يُسَاهِمُ مَنْمَجُ الإِسْلاَمِ الوقَائِيُّ فِي تَحَقِيقَ الصِّحَّةِ النَّفْسِيَّةِ

- 🗻. إِذَا قَوِيَ إِيمَانُ الإِنْسَانِ قَوِيَ وَازِعُهُ الدِّينِيُّ ، وَفَهِمَ حَقِيقَةَ وُجُودِهِ وَ مَصِيرَهُ فَهْمًا صَحِيحًا فَاطْمَأَنَّتْ نَفْسُهُ وَاسْتَقَرَّتْ
- æ. وَإِذَا أَقْبَلَ عَلَى **ذِكْرِ اللَّهِ وَ عِبَادَتِهِ** قَوِيَتْ صِلَتُهُ بِرَبِّهِ وَعَاشَ فِي رَاحَةٍ وَسَكِينَةٍ وَاطْمِئْنَانٍ وَاِنْجَلَتْ عَنْهُ المُمُومُ وَ الأَحْزَانُ ـ
- æ. وَهَتَى أَقْبَلَ عَلَى الطَّاعَاتِ زَكَتْ نَفْسُهُ ؛ وَإِذَا زَكَتْ نَفْسُهُ زَكَتْ أَ<del>فْلَقُهُ</del> وَأَجَبَّهُ اللَّهُ وَ أَحَبَّهُ النَّاسُ وَعَاشَ فِي سَعَادَةٍ وَاطْمِئْنَانِ

# ٢/. بَيِّنِ الْعَلَاقَةَ بَيْنَ الْعَقِيدَةِ الإِسْلَامِيَّةَ وَ الصِّدَّتَيْنِ النَّفْسِيَّةِ وَ الْجِسْمِيَّةِ

| ». ثَـانِـيـًا : مِنْ أَثَـارِ الـعَـقِـيـدَةِ الإِسْلاَمِيَّـةِ عَـلَى الـفَـرْدِ :                                                                                         |                                          |                                              |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|--|
| ①. تَعَرُّفُ الإِنْسَانِ عَلَى ذَاتِهِ وَ مَصِيرِهِ : ②. الطُّمَّاْنِينَةُ وَ الاسْتِقْرَارُ النَّفْسِيُّ : ③. الاسْتِقَامَةُ وَ البُعْدُ عَنِ الانْجِرَافِ وَ الجَرِيمَةِ : |                                          |                                              |  |
| ». ثَالِثًا : مِنْ أَثَارِ الْمَـقِيدَةِ الإِسْـلاَمِـيَّـةِ عَـلَى الْمُجْـتَـمَحِ:                                                                                         |                                          |                                              |  |
| ③. تَــدَـةٌ الْأَهْـــن:                                                                                                                                                    | 2. الــــقُــــلاَمُ وَ الإِصْــــلاَمُ: | <ul> <li>الأُذُ وَ التَّضَامُ نُ:</li> </ul> |  |

# ونْ طُرُق حِفْظِ الصَّحَّةِ النَّفْسِيَّةِ فِي القُرْآنِ الكَريمِ:

اللهَ مُمالِهُ مُن المَّدِيدِ وُلِلْ يُوْمِدِ مَال مُصِيدِين

بِ/. تَـقُويَـةُ الصِّلَـةِ بِاللَّـهِ تَـهَـالَـى ( الـذِّكْــرُ وَ الحِبَـادَاتُ ):

م/. بِالتَّزْكِينَةِ هُ الأَّذْكِيَةِ:

#### أً/. الألْتِ زَامُ بِالسَّلُوكَ اتِ الصَّحِّيَّةِ :

آ.الوِقَايَةُ:
 آ.الحِلاَمُ:
 آ.الخِلاَمُ:

ب/. الإعْ فَاءُ مِنْ بَعْضِ الْفَرَائِضِ:

### المَقْطَعُ: الثَّانِي

## ٨. أُذْكُرْ بَعْضَ التَّطْبِيقَاتِ المُعَاصِرَةِ لِلْمَصَادِرِ السَّابِقَةِ

- ١. تحريم بناء الكنائس في بلاد المسلمين
- ٧. حرمة تمثيل النبي ﷺ وأنبياء اللَّه ورسله صلوات اللَّه وسلامه ، وأمهات المؤمنين ، والخلفاء الراشدين ﷺ في الأفلام والمسلسلات
  - ٣. حرمة شحم الخنزير كلحمه
    - تحريم ربا الجاهلية
  - ٥. وجوبِ الحمِّ مرَّةً واحدةً في العمر ، ووجوبِ الزَّكاةِ في الذَّهبِ ، ووجوب زكاةٍ عروض التَّجارةِ (إجماع سكوتي)
    - أ. كفر تاركِ الصّلاةِ الجاحدِ لوجوبِ ما وقتلِه كفرًا ما لم يتبُ
      - ٧. أن لا إعادة على من بدا بيساره قبل يمينه الوضوء
  - قياس منع قاتل الموصي عمدًا من الوصية على منع قاتل مورِّثه عمدًا من الميراث ؛ بجامع الإستعجال (العلة)
  - قياس منع إبرام عقد الزواج عند النداء للجمعة على منع البيع بجامع الإنصراف عن ذكر الله تعالى ( العلة )
    - قياس منع الإيجار على الإيجار ، على منع البيع على البيع ؛ بجامع الإعتداء ( العلة )
      - تحريم ضرب الوالدين قياسا على حرمة التأفف عليهما
        - قياس إحراق مال اليتيم على حرمة أكله
      - قياس أذذ كمية من الدم بالنسبة للصائم على المجامة
      - قياس تحريم القرصنة الإلكترونية على تحريم أخذ المال من حرزه
      - قياس جواز التبرع بالأعضاء من الحي إلى الحي على جواز التبرع بالمال للمسلحة
        - اتخاذه السجون للمصلحة
        - المجرعلى الطبيب الجاهل والمفتي الماجن للمسلمة
        - إباحة حبس المتهم وتعزيره للوصول لإقراره للمصلحة
  - وجوب ارتداء الكمامة زمن الوباء، ووجوب التباعد بين المصلين، ومنع المصفحة و المعانقة للمصاب بالوباء

## ٧/. سَمِّ الْمَقْصَدَ الْمُتَحَقَّقَ في كُلِّ مِثَالَ مِنْ أَمْثِلَة الْمَصَادِرِ أَعْلَاهُ

| ٧/. سم المقصد المتحقق فِي كل مِثالٍ مِن ١مثِلةِ المصادِرِ ١علاه |                                                                                                                             |  |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| الهقصد الهتحقق                                                  | الهثال                                                                                                                      |  |
| حفظ الدين                                                       | ٠. إجماع الصحابة على مشروعية إِسْتِخْلاَفِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ﴿ للمصلحة                                               |  |
| حفظ الدين                                                       | ٢. إجماع الصحابة على وجوب جَمْعِ القُرْآنِ الكَرِيمِ فِي مُصْدَفٍ وَاحِدٍ للمعلحة                                           |  |
| حفظ الدين                                                       | ٣. الإجماع على وُجُوبِ الفَرَائِضِ: كَالصَّلاَةِ ، وَالزَّكَاةِ ، وَالصَّوْمِ ،                                             |  |
| حفظ العرض و النفس                                               | ٤. الإجماع على تَحْرِيمِ الفَوَاحِشِ : كَالزِّنا ، وَالِّلوَاطِ ، وَالقَتْلِ ،                                              |  |
| حفظ الدين                                                       | ه . الإِجماع على مَشْر وُعِيَّةِ سُجُودِ المَأْمُومِ مَعَ إِمَامِهِ وَإِنْ لَمْ يَسْهُ                                      |  |
| حفظ المال                                                       | <ul> <li>إجماع الصحابة على وجوب توريث المَبْتُوتَةِ</li> </ul>                                                              |  |
| حفظ الدين                                                       | ٧. الإجماع على صِحَّةِ صَوْمِ المُدْتَالِمِ                                                                                 |  |
| حفظ العقل                                                       | <ul> <li>٨. حرمة تنَاوُلُ المفدرات قياسا على حرمة تعاطي الـفَـمْـرِ</li> </ul>                                              |  |
| حفظ الهال                                                       | ٩. تحريم الرِّبَا فِي الأرز <mark>قياسا</mark> على تحريمه في القَمْمِ و الشعير ، وفي العملات <mark>قياسا</mark> على النقدين |  |
| حفظ الهال                                                       | ١٠. وجوب زَكَاةُ العملات النقدية قياسا على وجوبها في الذَّهَبِ وَ الفِضَّةِ                                                 |  |
| حفظ النسل و العرض                                               | ··· مشروعية اِعْتِمَادُ البحمة الوراثية <mark>قياسا</mark> على مشروعية القِياَفَةِ في اثبات النسب                           |  |
| حفظ النسب و العرض                                               | ١٢. وجوب توَثِيقِ عَقْدِ الزِّوَامِ <mark>للمصلحة</mark>                                                                    |  |
| حفظ الدين و النفس                                               | ١٣. جواز فَرْشُ الْمَسَاجِدِ وَاستعمال مُكَبِّرَاتِ الصَّوْتِ في الأذان للمصلحة                                             |  |
| حفظ النفس و المال                                               | ١٤. وجوب احترام قانـُونُ المُرُورِ <mark>للمعلمة</mark>                                                                     |  |
| حفظ الدين                                                       | ١٥. سَنُّ عُثْمَانَ الأَذَانَ الأَوَّلَ للجُمُعَةِ <mark>للمصلحة</mark>                                                     |  |
| حفظ النفس و المال                                               | ١٦. تَحْرِيمُ التَّدْفِينِ وَمُشْتَقَّاتِهِ للمصلحة                                                                         |  |
| حفظ المال                                                       | ١٧. تحريم القرصنة الالكترونية قياسا على حرمة أخذ المال من حرزه أو على قياسا على حرمة التجسس                                 |  |

المَيْداَنُ: القُرآنُ الكَرِيمُ وَ المَدِيثُ الشَّرِيفُ 🕴 المَقْطَعُ: الثَّانِي 🌓 الوِحْدَةُ 🛈 : القِينِمُ فِي القُرْآنِ الكَرِيمِ ① . إسْــتَـنْــيِــط وَسَائِلَ القُرْآنِ الكَرِيمِ فِي تَثْيِيتِ العَقِيدَةِ الإِسْلَامِيَّةِ مِنْ سَنَدَاتِ هَذِهِ الوِحْدَةِ 0. قَالَ تَمَالَى: ﴿ يَكَأَيُّهُا أَلْذِينَ ءَامَنُواْ اِتَّقُواْ اللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ ٱلصَّدِقِينَ ﴿ النَّوْبِقَ : ١١٩ ﴾ 
 الْعُومُ القِيمَةِ وَأَثْرُهَا: الصِّدْقُ قَدِيهَ قَدْدِيَةٌ وَسُمُ الْصُورِ المُحَبَّبَةُ لِلْمُؤْمِنِينَ
 2. قَالَ تَعَالَى: ﴿ فَا اَمْدُ بِهُمَا تَمْشِي عَلَى اَسْتِحْيَابٌ قَالَتِ اِتَ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا ۖ فَلَمَّا جَاءَهُ، وَقَصَّ عَلَيْهِ اِلْقَصَصَ قَالَ لَا تَغَفُّ نَجُونً مِنَ أَلْقُوْمِ إِلْظَّالِمِينَ ﴿ وَكَ ﴾ ﴿ القَصَع : ٢٥ ﴾ رَسْمُ الصُّورِ المُحَبَّبَةُ لِلْمُؤْمِنِينَ خَوْعُ القِيمَةِ وَأَثْرُهَا: المَياءُ قِيمَةٌ فَرْدِيَّةٌ **3**.قَالَ تَعَالَى:﴿ إِنَّ أَللَّهَ يَامُرُكُمُمُۥ أَن تُؤَدُّوا ۖ الْامَنكَتِ إِلَىٰٓ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ أَلنَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَذَلِّ إِنَّ أَللَّهَ يَعِمَّا يَعِظُكُم بِيِّةِ إِنَّ أَللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۗ ﴿ النِّسَاءُ : ٥٨ ﴾ ﴿ النِّسَاءُ ه. نَوْعُ القِيمَةِ وَأَثْرُهَا : الْأُ<mark>مَانَةُ قِيمَةٌ فَرْدِيَّةٌ</mark> رَسْمُ الصُّورِ المُمَبَّبَةُ لِلْمُؤْمِنِينَ + التَّذْكِيرُ بِمُرَاقَبَةِ اللَّهِ تَعَالَى لِفَلْقِهِ • قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمِنَ -ايَنتِهِ ۚ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنَ انفُسِكُمْ ۗ أَزْفَجًا لِتَسْكُنُواْ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمُ مَوَدَةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَنَتِ لِقَوْمِ يَنْفَكُّرُونٌ (21) ﴾ ﴿ الرُّومْ : ٢١ ﴾ قِيهَةٌ أُسَرِيَّةٌ ۖ إِثَارَةُ العَقْلِ وَ الوِجْدَانِ عَنُوعُ القِيمَةِ وَأَثْرُهَا : المَصودَّةُ وَ السرَّمْمةُ قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعُرُوفِ ۖ فَإِن كَرِهُ تُمُوهُنَّ فَعَسِيّ أَن تَكْرَهُواْ شَيْءًا وَيَجْعَلَ اللّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿ قَالِمَعُرُوهُنَّ بِالْمَعُرُوفِ فَإِن كَرِهُ تُمُوهُنَّ فَعَسِيّ أَن تَكْرَهُواْ شَيْءًا وَيَجْعَلَ اللّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿ قَالُ لَهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللللللللّهُ الللللللللللللللللللّ خَوْعُ القِيمَةِ وَأَثْرُهَا: المُعَاشَرَةُ بِالْمَعْرُوفِ قِيمَةٌ أُسَرِيَّةٌ رَسْمُ السُّورِ المُحَبَّبَةُ لِلْمُؤْمِنِينَ قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ يَتَأَيُّهَا أَلنَّاسُ اِتَّقُواْ رَبَّكُمُ الذِح خَلَقَكُمْ مِن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءٌ وَاتَقُواْ اللَّهَ ٱلذِح تَسَّاءَ لُونَ بِهِ وَالاَرْحَامَ " إِنَّ أَللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۗ ﴿ ﴿ النِّسَاءُ: ١ ﴾ 
 النَّكَافُلُ الله نِ مَاعِيةٌ وَأَثْرُهَا: النَّكَافُلُ الله نِ مَاعِيٌّ قِيمةٌ المُتِ مَاعِيّةٌ
 التَّذْكِيرُ بِمُرَاقَبَةِ اللَّهِ تَعَالَى لِذَلْقِهِ 6. قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْبِرِ وَالنَّقُوبِي وَلاَ نَعَاوِنُواْ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَالْعُدُونِ وَاتَّقُواْ اللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (2) ﴿ الْمَائِدَة : ٢ ﴾ ﴿ الْمَائِدَة : ٢ ﴾ ذَوْعُ القِيمَةِ وَأَثْرُهَا: النَّعَاوُنُ قِيمَةٌ إِجْتِمَا عِيَّةٌ رَسْمُ العُّورِ المُحَبَّبَةُ لِلْمُؤْمِنِينَ + رَسْمُ عُورِ الكَافِرِينَ المُنفِرَةِ قَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ أَللَّهَ يَامُرُكُمُ مِ أَن تُؤَدُّوا الْإَمَانَاتِ إِلَى آهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ أَلنَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَّ أَللَّهَ يَعِمَّا يَعِظُكُم بِيِّ إِنَّ أَللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا" (58) ﴾ ﴿ النِّسَاءُ : ٨٥)> قِيهَ ــهُ سِيًّا سِيَّــةٌ ۗ رَسْمُ الصُّورِ المُمَبَّبَةُ لِلْمُؤْمِنِينَ + التَّذْكِيرُ بِمُرَاقَبَةِ اللّهِ لِمَلْ قِهِ ه. نَوْعُ القِيمَةِ وَأَثْرُهَا : العَيمُ لِللهِ السَّعَادُلُ 9. قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَالَّذِينَ اَسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَوْةَ وَأَمْرُهُمْ شُورِىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَفَنَهُمْ يُنفِقُونَ ﴿ 38﴾ ﴿ الشُّورَى: ٣٨ ﴾ خَوْعُ القِيمَةِ وَأَثْرُهَا: الشُّورَى قِيمَةٌ سِيَّاسِيَّةٌ رَسْمُ الصُّورِ المُحَبَّبَةُ لِلْمُؤْمِنِينَ 🗨 قَالَ تَعَـالَى:﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِے اِلاَمْ ِمِنكُمْ ۖ فَإِن لَنَنزَعْنُمْ فِي شَئْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُننُمْ تُومِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْاخِرِ ۚ ذَالِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَاوِيلًا ﴿ 59 ﴾ ﴿ النِّسَاءُ : 09 ﴾ رَسْمُ الصُّوَرِ المُحَبَّبَةُ لِلْمُؤْمِنِينَ ع. نَوْعُ القِيمَةِ وَأَثْرُهَا : **الطَّاعَةُ قِيمَةٌ سِيَاسِيَّةٌ** 

# ②. إِسْـ تَـ نْـ بِـ طِ القِيمَ الوَارِدَةَ فِي النُّعُومِ الاَتِيةِ ، مُـ صَـ نِـ فَـا إِيَّاهَا حَسَبَ نَوْعِهَا ، مُـ حَـ دِّدًا آثَارِهَا عَلَى الفَرْدِ وَ المُجْتَمَعِ : ﴿ المَائِدَةُ : ٢٢ ﴾ ، ﴿ النَّوْبُ لَـ ١٥٩ ﴾ ، ﴿ التَّوْبُـةُ : ٢٧ ﴾ ، ﴿ يُوسُفْ : ٢٦ ﴾ ، ﴿ النَّمْلْ : ٩٠ ﴾ ، ﴿ المَعَارِجْ : ٣٢ ﴾

قَالَ تَعَالَى:﴿ سَمَنَعُونَ لِلنَّاحِثِ أَكَلُونَ لِلسُّحْتِ فَإِن جَآءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْۥ أَوَ اَعْرِضَ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضَ عَنْهُمْ فَكَنْ يَضُرُّوكَ شَيْعًا ۖ وَإِنْ حَكَمْ بَيْنَهُمْۥ أَوَ اَعْرِضَ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضَ عَنْهُمْ فَكَنْ يَضُرُّوكَ شَيْعًا وَإِنْ حَكَمْ بَيْنَهُمْ وَالْقِسْطِّ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهُمُ وَالْقِسْطِ إِنَّ الْمُقْسِطِينَ ۖ ﴾ ﴿ المائدة : 21 ﴾

قَالَ تَعَالَىٰ:﴿ قَالَ أَللَّهُ هَلَا يَوْمَينَفَعُ الصَّلِدِقِينَ صِدَقُهُمُ هُمُّ جَنَّتُ بَجْرِ مِن تَعْتِهَا اللانهارُ خَلِدِينَ فِهَا أَلَدُ اللَّهُ عَنْهُمْ وَصَاوِرُهُمْ فَالْ يَوْمَينَفَعُ الصَّلِدِقِينَ صِدَقُهُمُ هُمُّ جَنَّتُ بَجْرِ مِن تَعْتِهَا اللانهارُ خَلِدِينَ فِهَا أَلَدُ اللَّهُ عَنْهُمُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّه

قَالَ تَعَالَىٰ:﴿ وَالْمُومِنُونَ وَالْمُومِنَاتُ بَعْضُمُمُ أَوْلِيَاءُ بَعْضٌ يَامُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ اِلْمُنكِرِ وَيُقِيمُونَ الْصَّلَوْةَ وَيُوتُونَ الزَّكُوّةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُۥۖ أَوْلَيَهِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ عَزِيدُ وَلَيْعَالُونَ اللَّهُ عَزِيدُ حَكِيدُ ۗ التوبة : ٧١ ﴾

قَالَ تَعَالَىٰ:﴿ قَالَ هِى رَوَدَتْنِى عَن نَقْسِي وَشَهِدَ شَاهِدُ مِن اَهْلِهَ آإِن كَابَ قَمِيصُهُ. قُذَ مِن قُبُلِ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ أَلْكَذِبِينَ ١٤٥ ﴾ ﴿ بيُوسُفْ : ٢٦ ﴾ قَالَ تَعَالَىٰ:﴿ إِنَّ أَلِنَهَ يَامُرُ بِالْعَدُلِ وَالإحْسَنِ وَإِيتَآءَ عُذِ الْقُرُبِ وَيَنْهِى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنَكِرِ وَالْبَغِي يَعِظُكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُونَ لَيْكُولُونَ اللَّهُ لِي الْعَدُلُولُ وَالْمُعَلِيْمُ وَعَهِدِهِ ذَيْكُونَ لَاكُولُ فَعَلَيْمُ لَعُولُ وَالْفَكُمُ لِينَ اللَّهُ لَيُعِلِقُ لَكُولُ وَالْعَلَيْمُ لَعَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لِلْعَلَيْكُولُ وَالْمُؤْلِقِي لَعُولُ وَالْعُلْكُمْ لَعِلَى الْعَلَقُولُ وَالْمُعُلِيْمُ وَلَعُلُونَا لِلْعُلُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعُلِيْكُمْ لَعُلِي لَا عَلَيْكُمْ لَعُلِيْكُمْ لَعُلِيْكُمْ لَعُلِيْكُمْ لَكُولُ وَالْعَلِيْلُ فَلِي الْعِلَى الْعِلَى الْعَلَيْمُ لَعِلَى الْعَلَيْكُمْ لَعُلِي الْعُلِيْلُولُولُولُ اللَّهِ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ لِلْعُلِي الْعِيلِيْلِ عُلِي الْعَلَيْمُ وَالْعُلِيْكُولُولُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ لِلْعُلِيْلِ الْعِلَى الْعَلَالِيْلِ عَلَيْكُولُولُ اللَّهِ عَلَيْكُولُ اللْعِلَالِيْلِ عَلَيْكُوالْمُ الْعَلَالِيْلِي الْعُلِيلِيْلِ الْعَلَالِي الْعِلَالِي الْعَلَالِي الْعَلَالِي الْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لَلْكُولُ اللَّهِ لَالْعُلِي الْعُلْمُ لِلْعُلِي الْعُلْمُ لِلْمُ لِلْعُلِي الْعُلْمُ لِلْعُلِي الْعُلْمُ لَلْمُ لِلْعُلِي الْعُلَالِي الْعُلِي الْعُلْمُ لَالْعُلِي الْعُلْمُ لَلْمُ لَلْكُولُ اللْعُلِي الْعُلِي الْعُلِي

# المَيْداَنُ: القُرآنُ الكَرِيمُ وَ المَدِيثُ الشَّرِيفُ المَقْطَعُ: الثَّانِي الودْدَة 11: الـوَقْـفُ فِي الإسْـلاَم

. كَيْفَ يُسَاهِمُ الوَقْفُ فِي حِفْظِ الهَقَاصِدِ الضَّرُورِيَّة ، وَ القيمَ الأَخْلَقِيَّة ؟

فوقف المساجد يحفظ الدين ، ووقف دور الأيتام يحفظ النفس ، ووقف المدارس يحفظ العقل ، ووقف أرباح مؤسسة لتزويج الشباب يحفظ النسل ، ووقف المصانع والمعامل يحفظ المال

ويساهم الوقف في : تحقيق قيمتين اجتماعيتين هما : التعاون ، و التكافل الاجتماعي

②. بَيِّن الفَرْقَ بَيْنَ : ( الوَقْفِ، الصَّدَقَةِ، الوَصِيَّةِ، المِبَةِ )

|                                      | بيني سره بين ، ( سوييو ، ( سوييو )           |                            |                                 |                     |
|--------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------|
| المبة                                | الوصية                                       | الصدقة                     | الوقيف                          | الفرق بين           |
| تمليك الأصل ومنفعته                  | تمليك الأصل ومنفعته غالبا                    | تمليك الأصل ومنفعته        | تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة      | صفته                |
| إذا لم يقصد شيئا                     | وجه اللَّه وثواب الاَّخرة                    | وجه اللَّه وثواب الآخرة    | وجه اللَّه وثواب الاَّخرة       | المراد منه          |
| تملیک بغیر عوض                       | تمليك بغير عوض                               | تهلیک بغیر عوض             | تملیک بغیر عوض                  | بذل العوض           |
| في الحياة                            | بعد المهات                                   | في الحياة                  | في الحياة يستمر أجره بعد الممات | ووقته               |
| المِبةُ تَخرُجُ مِن جميمِ مالِ       | لا تَتجاوزُ الثُّلثَ                         | يهكن أن يتصدق بجهيع        | يمكن أن يقف جميع ماله           |                     |
| الواهبِ ، إِلَّا أَنْ يكونَ في مرَضِ | إلا بإجازةِ الورثةِ                          | ماله إلَّا في مرَضِ الموتِ | إِلَّا في مرَضِ الموتِ          | مقداره              |
| الموت ِ ، فتُحَدَّ بالثُّلثِ         |                                              | فيُحَدَّ بالثُّلثِ         | فيُحَدُّ بالثُّلثِ              |                     |
|                                      | لا تصِمُّ لوارثٍ                             | #                          | يصم لوارث ما لم يكُنِ الواقفُ   | . و د د له و زو     |
| تصِمُّ لوارث                         | إِلَّا أَنْ يُجِيزَهَا بِقِيَّةٌ الْوِرَثَةِ | تصِمُّ لوارث               | في مرَضِ الموتِ                 | الْمُتَبَرَّعُ لَهُ |
|                                      | لا تنفذ ولا تلزم                             |                            | يلزم بمجرد التلفظ به            | وقت نفاذه           |
| تلزم بقبولما وقبضما                  | إلا بموت المُوصِي                            | تلزم بقبضما                | أو بالتخلية                     | ولزومه              |
| لا يجوز الرجوع فيما                  | يجوز الرجوع فيما                             | لا يجوز الرجوع فيما        | لا يجوز الرجوع فيه              | 4                   |
| متى قبضت إلا الوالد لولده            | قبل الموت                                    | متی قبضت                   | بـمجرد لزومه                    | إمكان الرجوع        |
| يصم بيعما وهبتما                     | يصم بيعما وهبتما                             | يصم بيعها وهبتها           | لا يصم بيعه وهبته               | جواز بيعه           |

| عُــولُــهُ الْمَقْطَعُ: الثَّانِـي الوِحْدَةُ ١٣: ونْ أَحْكَامِ الأُسْرَةِ فِي الإِسْلَامِ: مَدْخَلُ إِلَى عِلْمِ المِيرَاثِ + الوَرَثَةُ وَطُرُقُ مِيرَاثِهِمْ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### ١/. بِيِّن الفَرْقَ بِيْنَ الهِيرَاثِ وَ الْوَقْف

| , c c, c, c, y, v, |                                            |               |  |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|--|
| الهيراث                                                | الوقف                                      | ەن مىث :      |  |
| وأجب                                                   | مستحب مشروع                                | حکوه          |  |
| تمليك الأصل ومنافعته                                   | تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة                 | مفته          |  |
| تهليكه بعد وفاة صاحبه ، وبعد إخراج حقوق التركة         | تمليكه من لعظة صدوره دون حقوق              | وقته          |  |
| ەقدر شرعا قدرە اللَّه ﷺ ورسوله ﷺ                       | يقدره الواقف حسب رغبته                     | قدر الاستحقاق |  |
| للورثة الأحياء ومن في حكمهم                            | للموقوف عليهم أحياءأو أمواتا ورثة أو غيرهم | جمة الاستحقاق |  |

٧/. بِيِّنْ أَهَمِّيَةَ عِلْم المِيرَاثِ وَعَلاَقَتَهُ بِالْمَقَاصِدِ

[علم الفرائض من أجلّ العلوم خطراً ، وأرفعها قدراً ، وأعظمها أجراً ، ولأهميته فقد تولى الله سبحانه تقدير الفرائض بنفسه ، فبيّن ما لكل وارث من الميراث ، وفصّلها غالباً في آيات معلومة ، إذ الأموال (مقصد ضروري) وقسمتها محط أطماع الناس ، والميراث غالباً بين رجال ونساء ، وكبار وصغار ، وضعفاء وأقوياء ، ولئلا يكون فيها مجال الآراء والأهواء . وقد تولى الله تعالى قسمة المواريث بنفسه ولم يتركها لأحد من خلقه لأن البشر مهما أرادوا أن يحققوا العدالة فإنهم لن يبلغوا أو يصلوا إليها على الوجه الأكمل ، ولن يستطيعوا أن يأتوا بمثل هذه العدالة لأنهم يجهلون أمر الآباء والأبناء ولا يعرفون أيهم أقرب لهم نفعا [الموسوعة الفقهية : الدرر السنية] فالميراث متعلق بالمال من مقاصد الشريعة الموسورية الواجب حفظها ، والإسلام أوجب تقسيم الميراث وحرم إضاعة المال

- 🗻 أن تعادل حصة الأحفاد حصة أصلهم لو كان حيًّا
  - 🗻 لا يزيد مقدار التنزيل على الثلث
- 🗻 أن لا يكونوا قد أخذوا هبة أثناء حياة جدهم أو جدتهم، أو أوصى لهم بمقدار التنزيل
- 🗻 أن لا يكون الأحفاد قد ورثوا من أبيهم وأمهم ما لا يقل عن نصيب أبويهما لو كانا حيين

| الوِحْدَةُ ١٣ : الـرِّبَا وَ أَحْكَامُــهُ | المَقْطَعُ : الثَّانِي | الـــمَــيْــدَانُ: الـــقِــقْــهُ وَ أُعُـــولُــهُ |
|--------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|

- . بَيِّن دِكْمَةَ تَحْرِيم رِبَا البُيُوع : سَدًّا للذريعة حتى لا يفضي إلى ربا الديون
- ②. كَيْفَ يُسَاهِمُ مُكْمُ الرِّبَا فِي حِفْظِ المَقَاصِدِ الشُّرْعِيَّةِ وَ القِيَمِ الْأَخْلَقِيَّةِ وَ الصِّمَّةِ النَّفْسِيَّةِ ؟
- 🗻 يساهم تحريم الربا بحفظ مقصد المال كمقصد شرعي ضروري ، ويحفظ الدين لأن متعاطي الربا في حرب مع الله 🎉 🔻
- 🗻 ويساهم تحريم الربا في حفظ قيمتين <mark>خلقيتين</mark> هما : التعاون ، والتكافل الاجتماعي عن طريق البيوع الجائزة ، والقروض المسنة
- ≫. ويساهم تحريم الربا في تشجيع العمل والكسب الحلال والقرض والصدقة التي هي أسباب لطرم البركة في المال ، وتخليص النفس من الكسل ، و الجشع ، و البخل ، و الأنانية ، و الحقد ، والغل ، و الحسد ؛ وكلما أمراض نفسية خطيرة